نحوعقيدة رَبانيَّة خِالصةِ

رَفَّعُ معِى (لارَّعِمُ الْهُجَنِّرِيُّ (سِکنتر) (النِّرِرُ (الِنِودوکریسی

# اللهجيما والمحرفا والمنقاد الخالط من الشاك والإنتقاد

تأليف الشكخ الإمام عكله الدين ابن العكار النونى سنة 37٪ جمية تلميذ الإمام محبي الدين النووي رحم بهاالد تعالى محقيق وتعليق علي جسن علي عبد الحديد الحابي الماري

دارُالكتبُ الأثنية

رَفْعُ معبى (لرَّعِنْ لِلْفِخْرَيِّ (لَسِلْنَمُ (لِنَبِّرُ لِلْفِرُوفِ مِسَ رَفْعُ معبر (لرَّحِمْ فَحَرِّ (الْهُجَّرِّي ميكنتر) (لِيْرِرُ (الِفِرُونِ مِرْبِ (ميكنتر) (لِيْرِرُ (الِفِرُونِ مِرْبِ

للا**جيمًا و** الخَالصُ منَ الشَّكِ وَالانتقاد رَفعُ بعبر (لرَّحِمْنِ (الْبُخَّرِي (سِلنمُ (البِّرُ (الِفِرُوفِيِ (سِلنمُ (البِّرُ (الِفِرُوفِيِ

نحوعقيرة رَبانيَّةٍ خِالصةِ

رَقِعَ بعِي (لرَّحِيْ (الْنَجِّرَيُّ (سِلنَهُ) (لِنَبِرُّ (الِفِرُوفِيِسِ

# الملاعمة الشاك والإنتقاد المناكسة المن

سالیف الشیخ الامام عکا الدین ابز العکار التونی سنة ۲۷۵ هجریة تلمیذ الإمام محبی الدین النووی رحمهماالله تعالی تحقیق وتعلیق علی حسن علی عبد الحمید الحلبی الاثری

دارالكتبُالاثريّة

رَفْعُ عِس لارَّحِمْ الْهِجَنِّ لِالْجُنِّرِيِّ لسِيكنسُ لائيْرُ لالِفردوكرِسِي

حقوق الطبع محفوظة لدار الكتب الأثرية الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ

تطلب منشوراتنا من العنوان الوحيد: الأردن ـ الزرقاء ص. ب. (٣٥٤١) الحي التجاري تلفون ( ) والمراسلات على العنوان نفسه

### يسم اللدال ومرادميم

رَفْعُ عبس (لرَحِيُ (النَجْسَيُّ (سِلْمَدُ) (النِرْمُ (الِنْرُودَ کریسی

إنّ الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذُ بالله مِن شرور أنفسنا ، ومِن سيّئات أعمالنا ، مَن يهده الله ومَن يُضلل فلا هادي له .

وأشهدُ أَنْ لا إِلَّه إِلاَّ الله وحده الا شريك له .

وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

«فإنه لمّا كان علمُ أصول الدين أشرفَ العلوم، وفي العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، وحاجةُ العبادِ إليه فوقَ كُلِّ ضرورة، لأنّه لاحياة حاجة، وضرورتُهم إليه فوقَ كُلِّ ضرورة، لأنّه لاحياة للقلوب، ولا نعيم، ولا طمأنينة، إلاّ بأنْ تعرفَ ربّها

ومعبودها وفاطرها، بأسمائهِ وصفاتهِ وأفعاله.

ويكون ـ مع ذلك كُلِّه ـ أحبَّ إليها مِمّا سواه، ويكون سعيُها فيما يُقرِّبها إليه دون غيره من سائـر خَلْقهِ»(١).

ومُصَنَّفاتُ علماءِ الإسلام في أُصولِ الدين والاعتقادِ كثيرةٌ، لكنّها ما بين مُطَوَّلٍ كبير، ومُلَخَّصٍ صغير، وقَلَّما يُوجَدما هو وجيز العبارة، قويّ الإِشارة.

ومِن هذا القليلِ من المصنَّفات كتابُنا الذي نُقَدَّمُهُ اليومَ مُحَقَّقاً تحقيقاً علَمياً، مُخَرَّجَةً أحاديثُهُ، مَضْبُوطَةً نصوصُهُ.

وهذا الكتابُ \_ أخي القارىء \_ بقي مخطوطاً حبيسَ الخزائن أكثر من سبعة قرون من الزمان خَلَتْ، وأصل نُسختهِ المخطوطة في خزانة الكتب الظاهرية (توحيد: ٢٠/٥٢).

فاستنسخه لنفسه بعضُ مشایِخنا حفظهم الله تعالى، ومنه أخذتُها، فجزاه اللهُ خيراً.

وبعـد فراغـي من تحقيق الكتـاب، وضبـط نصِّــه،

<sup>(</sup>١) من مقدمة العلامة ابن أبي العز الحنفي لـ «شرح الطحاوية» (ص ٦٩) الطبعة الثامنة ـ بتصرُّف يسير ـ .

والتعليق عليه، وتخريج أحاديثه، تبيّن لي أنّ المصنّف رحمه الله قد أُخَذَ كثيراً مِن مباحث الكتاب من متن عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذا مِمّا زاد كتابه قيمةً، ومباحثُه جودةً.

أخي القارىء:

هذا الكتابُ بين يديك، وهذه تعليقاتي القليلة الوجيزة أمامك، فاحْكُمْ بما تراه الحقَّ، واجعل نُصْبَ عينيك الفائدة أخذاً وعطاءً، وادْعُ لمؤلّف الكتاب، ومُحَقِّقهِ، وناشره (١).

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

وكتبه

أبو الحارث الحلبي الأثري عفا الله عنه

> الزرقاء: في الرابع من ذي القعدة سنة ألف وأربع مئة وسبع هجرية.

<sup>(</sup>١) ويسرُّني أن يكون عملي هذا من بواكير منشورات «دار الكتب الأُثريَّة» وقَّق اللهُ أصحابَها لِمَا فيه الخير، آمين.

رَفْعُ معبں (لرسِّحِنْ (النِّخْرَي (سیکنٹر) (النِّرْرُ (الِفِرُوف کِسِٹ

### رَفْعُ عِس (لرَّحِيُ (الْبَخِّس يِّ (لِسِكِسَ (النِّم)ُ (اِلْفِرُو وَكَرِس

#### مختصر ترجمة المصنف

- ◄ هو الإمام العالم الشيخ علي بن إبراهيم بن داود بن سُلُمان بن سُلُيمان ، علاء الدين ابن العطّار.
- وصفه الكَتَّاني بـ «بقيَّة السلف، العالم، المحدَّث؛ المعتنى».
- ◄من فُضلاء دمشق الشام، كان أبوه عطّاراً،
   وَبِحِرْفةِ أبيه عُرِف، وكان جدُّه طبيباً.
- ▼تتلمذ على عددٍ من العلماء والأئمة أشهرهم الإمام
   النووى رحمه الله .
- ◄ جمع له أخوه لأمّه بالرّضاعة الحافظُ الذهبيُ مشيخةً خاصّةً به.

- استمر شيخاً للمدرسة النورية مدة ثلاثين عاماً، حتى فُلِجَ، ولم يمنعه ذلك من الاستمرار، فكان يُحْمَلُ في مِحَفَّة.
  - اله عدّة مصنّفات، أشهرها:
    - أ\_شرح «العُمدة».
    - ب ـ فضل الجهاد .
  - جــحكم البلوي وابتلاء العِباد.
  - د ـ حكم الاحتكار عند غلاء الأسعار.
  - هـ ـ الاعتقاد، الخالص من الشك والانتقاد (١١) .
    - وغيرها.
- ●توفي بدمشق في ذي الحجّة سنة أربع وعشرين وسبع مئة.
  - ●مصادر ترجمته:
  - ١ ـ البداية والنهاية: ١١٧ /١٤ .
    - ٢ ـ طبقات السُّبكي: ٦/ ١٤٣.

<sup>(</sup>١) وقد نسبه إليه غيرُ واحدٍ من مترجميه.

- ٣ ـ طيقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ٣٥٥.
  - ٤ ـ الدرر الكامنة: ٣/٥.
  - ٥ ـ النجوم الزاهرة: ٩/ ٢٦١.
    - ٦ ـ تذكرة الحفاظ: ١٥٠٤.
  - ٧ ـ المعجم المُخْتصِّ: ق ٦٣/ أ.
  - ٨ ـ العِبَر في أُخبار من عَبَر: ١٤ ٧١.
    - ٩ ـ شذرات الذهب: ٦/ ٦٣.
      - ١٠ ـ مرآة الجَنَان: ١٤ ٢٧٢.
- ١١ ـ كشف الظنون: ٣٦٨، ١١٧٠، ١٢٣٠.
  - ١٢ ـ إيضاح المكنون: ٢/ ١٥٧.
    - ١٣ ـ هدية العارفين: ١/ ٧١٧.
  - ١٤ \_ فهرس الفهارس: ٢/ ٨٢٩.
    - وغيرها .

جميع هذا الكاب رماذ الاام العلم العامل ال الكاب السيراهم العالم الباروالا

صورة خطّ المصنف على سماع مُلْحَـق بكتـاب «رياض الصـالحين» تصنيف شيخه الإمام النووي، مِن نسخـة محفوظـة في مكتبـة خدابخش، بنكيبور بَتَنه ـ الهند (رقم: ١٣٢١).

وَفَّىُ الْبِهِمُ الْلِهِ الْمُرْحِمِمُ الْمُرْحِمِمُ الْمُرْحِمِمُ الْمُرْحِمِمُ الْمُرْحِمِمُ الْمُرْجِمِمِ الْسِكِينَ الْلِهُمُ الْمُلِقِودَ مُرْبِينَ الْسِكِينَ الْلِهُمُ الْمُلِودَ مُرْبِينَ

الحمدُ للهِ الواحدِ الأَحد، الفَرْدِ (١) الصَّمَد، الَّذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ، ولم يَكُنْ له كُفُواً أَحَدُ.

أَوْجَدَ الْمَوجُودَاتِ كُلَّها من العَدَم، صادرةً عن كلمة «كُنْ» مِن غيرِ مَدَد، فكانت إِظْهاراً لِقُدْرَته، وجَعَلَ النَّوْعَ الإِنسانيَّ مُدْرِكاً لِصَنْعَتهِ بالعِلْم، وإِنْ كانَتْ كُلُها مُسَبِّحةً بحَمْدهِ على الأبد.

أَحْمَدُهُ على ما هَدانا لَهُ مِن غير تَرَدُّدٍ ولا حَيد (٢).

وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلاّ اللهُ وَحْدَه لا شَريكَ له شهادةَ مَنْ أَيْقَنَ بها من غير نَقَد (٣).

<sup>(</sup>١) هذا وصفٌ حادثٌ لم يَرِدْ به توقيفٌ، والمقرّر في أسمائه وصفاته أنها لا تثبت إلاّ بنصِّ .

<sup>(</sup>٢) بفتح الياء: الطعام، وبسكونها: المُجانبة والابتعاد

<sup>(</sup>٣) انتقاد.

وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه المبعوثُ إلى التَّقَلَيْن: الجنِّ والإنسِ الوالِدِ منهم والْوَلَد، الْمَنْعوتُ بِنُعُوتِ الكمالِ حَتَّى صَارِ سَيِّدَ مَنْ عَبَد.

صلى الله عليه وسلم وعلى آلهِ وأَزْ واجه وصحابته وذُرِّ يَّتهِ أَهِ اللهِ عليه وسلم وعلى آلهِ وأَزْ واجه وصحابته وذُرِّ يَّتهِ أَهِلُ العِلْمِ والعَمَلِ والْمُعْتَقَدِ، صلاةً دائمةً بدوام الحَدَد (١) والْمَدَد.

أمَّا بَعْدُ:

فهذا كتابٌ صَنَّفْتُهُ على أصولِ أهل السُّنَّة في الاعتقاد من غير زَيد (٢)، ذكرتُ فيه ما يحتاجُ إليه كُلُّ عارفٍ من أهلِ الزَّبَد، رَجَاءَ نَفْعِهِم به؛ في الأولىٰ والْعُقْبَىٰ، وَوَصْلةً إلى دار الكَرَامة والأَبد.

وما تَوْفِيقي إلا باللهِ، عليه توكَّلتُ وإليهِ أُنِيبُ، سُبحانه هو السَّيِّدُ السَّند، وأُعوذُ به سُبْحَانَه من التنفيد (٣)عنه والفَند (٤).

إِنَّه خَيرُ مسؤولٍ وأُولَى مَنْ رَغِبَ إِلَيْهِ وَعَبَد، وهو الشَّهيدُ عَلَى كُلِّ من شَهِد.

<sup>(</sup>١) .هو الدفع للأشياء .

<sup>(</sup>٢) أي: زيادة.

<sup>(</sup>٣) الزوال والفناء.

<sup>(</sup>٤) العجز وكفر النعمة.

به

#### ۱ \_ فصـل

يَجِبُ أَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ سبحانه كان ولا شيءَ معه (١) ، وهو سُبْحانه على ما كان (٢) ، وأَنَّه سُبحانه واحِدُ في ذاته ، واحِدُ في مخلوقاته (٣) .

وأنّه سبحانه بائنٌ (٤) مِن خَلْقهِ ، لا يَحلُّ في شيء ولا يَتَجدُ به .

وأنَّ صفاتهِ سبحانه قديمةٌ بِقدَم ذاتهِ، لا يَنفصِلُ عنها.

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي رواه البخاري (٧٤١٨) عن عمران بن حصين بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء قبله».

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٣ / ٤١٠): «وهو بمعنى كان الله ولا شيء معه».

<sup>(</sup>۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۸ / ۲۲۱): «قد زاد في هذا الحديث بعض الناس: «وهو الآن على ما عليه كان»، وهذه الزيادة إنما زادها بعض الناس من عنده، وليست في شيء من الروايات. ثم إن منهم من يتأولها على أنه ليس معه الآن موجود، بل وجوده عين وجود المخلوقات: كما يقوله أهل وحدة الوجود اللذين يقولون: عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. . . وهذا القول مِمّا يُعلم بالاضطرار شرعاً وعقلاً أنه باطل».

قلتُ: ويُريدُ البعضُ الآخرُ من الناس من هذه الزيادة نفيَ استواء اللهِ سبحانه على عرشه بزعمهم!

<sup>(</sup>٣) أي أنّه الخالقُ لجميع مخلوقاته ليس معه شريكٌ في حلقهِ .

<sup>(</sup>٤) أي: منفصل.

وأنَّ الموجوداتِ كُلُّها حادثةً.

وأنّه سبحانه الأوّل ليس قبلَه شيء ، والآخِرُ الذي ليس بَعْدَه شيء ، والظّاهِرُ الدي ليس فَوْقَه شيء ، والظّاهِرُ الدي ليس فَوْقَه شيء ، والباطِنُ ليس دُونَه شيء ، وأنّه سبحانه لم يَبِنْ عنه شيء من حيث ذاتي دائية .

وأنَّ ذاتَه سبحانه لا تُشبه الذواتِ، وصِفاتُهُ لا تُشْبِهُ الصَّفات.

والنَّصَرُّفُ في أدلَّتها وتأويلُها لا يُشبه التصرّفات.

وأنّه سبحانـه مُحيطٌ بِكُلِّ شيءٍ وخالِــقُ كُلِّ شيءٍ وَرَازِقُ كُلِّ شيء.

كان خالقاً قَبْلَ وُجودِ الْخَلْقِ ، وَرازِقاً قَبْلَ وجُودِ الْخَلْقِ ، وَرازِقاً قَبْلَ وجُودِ الرِّرْقِ (١) ، وله الصِّفاتُ الْعُلْيَا والأَسماءُ الحُسْني وانْمَثَل الأَعلى.

الموجوداتُ كُلُها مُفْتَقِرَةٌ إليهِ، وهو سُبحانَه غَيْرُ مُفْتَقِرٍ إلى شيءٍ.

والعَرْشُ والكُرْسِيُّ والسَّمَواتُ السَّبْعُ، والأَرَضينُ السَّبْعُ ومَنْ فيهنّ، وما بينَهنّ، وجُملة ذلك مَحْمولونَ

<sup>(</sup>١) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ١٣٦) الطبعة الثامنة .

بِقُدْرَتهِ، وهو سُبحانه وتعالى مُتَوَجَّهُ ذلك كُلِّه.

وأنّه سُبحانه لا يُحيط به شيءٌ ولا يستعينُ بشيءٍ ، بل الموجوداتُ كُلُها مُحَاطٌ بها ، مُسْتَعينةٌ به سبحانه وتعالى .

وأنّه سبحانه وتعالى عالمٌ بعلم ، قادرٌ بقُدرةٍ ، حَيُّ بحياةٍ ، مُرِيدٌ بإرادةٍ ، سَميعٌ بسمع ، بَصيرٌ ببصرٍ ، مُتَكَلِّمُ بكلام .

لا يشبه شيءٌ مِن ذلك شَيْئاً من مخلوقاتهِ ، ولا يُشَبَّهُ به شيءٌ من مخلوقاتهِ ، ولا يُعْرَفُ شيءٌ من مخلوقاتِه ، ولا يُحُدُّهُ سُبحانه حَدُّ (١) ، ولا يُعْرَفُ إلا بتصريفهِ .

ولا يُكَيِّفُه سبحانه تَكْييفٌ، ولا يُمَثِّلُه تمثيلٌ.

وأنّه سُبحانه اسْتَوىٰ على العَرْشِ كما نَطَـقَ به الْكِتابُ الْعَزيزُ في سِتِّ آياتٍ كريماتٍ (٢) بلا كيفٍ، بل كَيْفُ شَاءَ مِن غير مُمَاسَّةٍ أو احتياجٍ إلى العَرْشِ، مع

<sup>(</sup>١) انظر لزاماً «الأربعين في دلائـل التـوحيد» (ص ٥٧ ـ ٥٨) للهـروي والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٢) هي على ترتيب سور المصحف: (١) سورة يونس: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعمد: ٢. (٣) سورة طه: ٥. (٤) سورة الفرقسان: ٥٩.

<sup>(</sup>o) سورة السجدة: ٤. (٦) سورة الحديد: ٤.

تنزيههِ سُبحانه عن الجُلوسِ أو الْقُعـودِ أو غيرهمـا من [صفات] (١) المُحْدَثين (٢).

وأنّه سُبحانه يَنْزِلُ كُلَّ ليلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنيا (٣)، وكذلك يومَ عَرَفَةَ (١) كما تُبتَ في الأحاديثِ الصَّحيحة الْمَرْوِيّاتِ عن جماعةٍ من الصحابةِ والصَّحابيّات.

وأَنَّ ذلك كيف شاءَ لا كما نَفْهَمُـهُ من مَوَاجيدِ<sup>(٥)</sup> ذَوَاتِنا.

وأنّ كُلّما خَطَر بِالْبَالِ أو تُصُوِّرَ في الذِّهْن فالله تعالى بخلافه (٦).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) منهج السَّلف في صفات الباري سبحانه النفي المجمل والإِثبات المفصّل، بخلاف ما أورده المصنف رحمه الله في رسالته.

<sup>(8)</sup> كما في «صحيح البخاري» (18 / 804) و «صحيح مسلم» (٥٥٠) عن أبي هريرة .

وفي الباب عن عدّة من الصحابة.

<sup>(</sup>٤) رواه الـدارقطني في «كتاب النزول» (رقم: ٩٥ و ٩٦) من طريقين عن أبي صالح عن أم صالح من قولها.

وسنده صحيح لغيره.

 <sup>(</sup>٥) أي مِمّا نجده من أنفسنا في ذواتنا.

<sup>(</sup>٦) كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البصير ﴾ [الشورى: 11].

وقد نَفَى بعضُهم النُّزولَ وضَعَّفَ الأحاديثَ أو تأوّلها (۱) خَوْفاً مِنَ التحيّزِ أو الحَرَكةِ والانتقالِ المُلاَزِمين لِلاَّجْسامِ والْمُحْدَثين ، والْمُحَقِّقون أَثْبتوها وأَوْجَبوا الإيمانَ [بها] كما يَشاءُ [سبحانه] (۲).

وقد ذَكَرَ الْبُخارِيُّ في «صحيحه» (٣) برواية «إنَّ اللهَ يَنْزِلُ» وقال بعضُهم: والنُّزولُ غيرُ النُّزولِ، واللهُ تعالى عَالٍ في الدُّنُوِّ، دانٍ في العُلُوِّ،.

وجميعُ الآياتِ والأحاديثِ الثَّابتاتِ من المَجِيءِ، والنُّزولِ، وإِثبات الْوَجْه، وغيرِ ذلكَ مِنَ الصِّفاتِ أَوْجَبَ الْغُلماءُ الإِيمانَ بها وعَدَمَ الْفِكْر فيها أو تَصَوُّرها.

وَمَنْ تَكَلَّم فيها منهم تَكَلَّمَ بِتَأْوِيلِها (٥) على ما يَليقُ بجلالِ اللهِ سُبحانَه وتعالى مع اعْتِقَادِ نَفْسي جميع ِ صفات الْمَخْلوقين.

<sup>(</sup>١) وهو مذهب الخلف، وانظر تحقيق القول فيه ضمن كتابنا «عقيدتنا قبل الخلاف وبعده» بمشاركة الأستاذ الفاضل محمد إبراهيم شقرة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين زيادات توضيحية .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) وهذا حقٌّ لا نخالفه بحمد الله سبحانه.

<sup>(</sup>٥) وهو تكلُّمٌ بغير حقٌّ كما فصَّلناه في «عقيدتنا. . . » فلينظر!

وقد رُوِّينا في حديث مرفوع حَسَن أنَّ النبيَّ عَلَيْتُ قال: «تَفَكَّرُوا في ذَات الله»(١).

والكتابُ العَزيزُ ناطقُ بالتَّحْضيضِ على التَّفَكُّرِ في خَلْقِ السَّمُواتِ والأَرضِ والنَّظَرِ في آياتِهما.

ويجبُ الإِيمانُ بما عَدَا ذلك والتسليمُ لَه وتَفْويضُ (١) العِلْمِ الذَّاتيِّ إلى الله تعالى.

وأمّا العلمُ بالوُجودِ والقُدرةِ والتنزيهِ والتبرِّي من الْحَوْلِ والقهو المطلوبُ الْحَوْلِ والقهو المطلوبُ الذي وَقَعَ التكليفُ به.

وأُمَّا التَّصَوُّرُ والإِدْراكُ والإِحاطَةُ فذلك خاصٌّ به سُبحانه وتعالى.

وحَظُّ العالَم الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ لِلاَّيْمَانَ بِوُجُودُهِ لاَ تَصَوُّرَ ذَاتِهِ وشُهُودُهِ ولا سبيلَ لِنَبِيٍّ مُرْسَلٍ ولا مَلَكٍ مُقَرَّب إلى الاطِّلاعِ على ذلك ولا الإِحاطة بشيء مِنْه،

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٦ / ٦٦ ـ ٦٧) عن عبدالله بن سلام،وفيه ضعف.

لكنْ للحديث طرق أُخرى وشواهِد عدّة أوردها شيخُنا العلاّمة الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم: ١٧٨٩) فلتراجع.

<sup>(</sup>٢) تفويضاً لكيفية صفات الله سبحانه، لا تفويضاً لمعانيها اللغوية.

فَالْعَجْزُ عِن [دَرَكِ] الإِدْراكِ إِدْراكُ، وقُوَّةُ الإِيمانِ حاملةٌ على اليقينِ، واليقينُ قد يَصير في قُوَّتهِ والتمسُّكِ به كَكَشْفِ الْغطاءِ وَلهذا قال عليُّ رضي الله عنه «لو كُشِفَ الْغِطَاءُ ما ازْدَدْتُ يقيناً» (١)، وبهذا المعنى امْتَازَ الصَّلِينُ رضي الله عنه وغيره من الصحابةِ رضي الله عنهم على سائرِ الأُمَّةِ حَتَّى كان أَحَدُهُمْ يجعل الْمُخْبَرَ عنه في المُسْتَقْبل وُجوديّاً في الحال كإخباره على الخاتم الذَّهبِ أَنّه جَمْرة من نارٍ، فَأَلْقاهُ مِن يدةِ وذَهبَ، فَقِيلَ لَه خُذْ خاتَمكُ انْتَفِعْ به! فقال: واللهِ لا آخُذُه (٢).

وما ذاك إلاَّ أنَّ الْمُغَيَّبَ عنه صار يَقيناً عنك.

فَبِالْأَثَر يُسْتَدَلُ على المُؤتِّر فإذا تُمكِنُ معرفةُ المؤتَّرِ وهـو اللهُ سبحانه وتعالى اسْتُدِلَّ به على جميع الْمُوجودات وصارُ سبحانه وتعالى عند العَبْدِ دليلَها وَهادِيهَا وَمُعْطِيها وَمانِعَها وَمُعَلِّمَها وَمُفْهِمها بواسطةِ النبيِّ

<sup>(</sup>١) قال العلاَمة علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص ٢٨٦) تحقيق صديقنا الأستاذ محمد الصباغ:

<sup>«</sup>هـذا قول عامر بـن عبـدالله عبـد قيس ـ علـى ما ذكره القُشيري في «رسالته»، والمشهور أنه من كلام عليّ كرّم الله وجهه، وقد بيّنًا معناه في محلّه الأليق به».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۹۰) عن ابن عباس.

عِلَيْ وَإِنْهَامِهِ سَبَحَانُهُ لِلْعَبْدِ عَلَى وِفْقِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُ عِلَيْ ، فَإِنْ خَرَجَ الْعَبْدُ عَنِ هَذَا الطَّوْرِ هَلَكَ وَخُذِلَ ، فَنَعُوذُ بِاللهِ مَنِ الْخُذْلانِ وَالْهَلاَكِ وَالْحِرِمَانِ .

فإذا كان حالُهُم رضي الله عنهم في الشَّيء التَّافهِ هذا الحالَ وعامَلوه بمعاملةٍ عن اليقين بإخباره ﷺ ، فما ظنُك بهم؟!

فالحقُّ شَهِدَتْهُ قلوبُهم واطْمأنَّتْ إليه أَبْشارُهُم، وسَكَنَت إليه جَوارحُهُم .

لقد ظهرت فلا تخفيٰ على أحد

إلا على أيْ لا يعرف الْقَمرا

#### ۲ ـ فصــل

يَجِبُ أَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ في كُتُبهِ على لِسَبانِ رُسُلهِ صلواتُ اللهِ عليهم وسلامُهُ حَقَّ، وأَنَّ جميعَ ما فيها من المَوْجودِ والإيجاد الثابِتَيْنِ للإِلهية والتَّنزيهِ عن الحَدَث والمُمْددَث وصِفَاتِهما حَقَّ.

وأنَّ الكِتَابَ العزيزَ المُنزَّ لَ على لِسَانِ مُحَمَّد ﷺ أَتَىٰ بِجميع ِ ما فيها مِن ذلكَ وَأَبْيَنُ .

وأنّه لا اخْتِلافَ بين الكُتُبِ في ذلك، وأنه ناسخُ لجميع الكُتُب.

وأَنَّ شريعةَ محمدٍ عَلَيْهِ ناسخَةً لجميع الشرائع. وأنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ وجميعَ النبيِّين حَقُّ.

ويَجِبُ أَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّه يَحْرُمُ التَّفْرِقَةُ بِين رُسُلِ الله وأنبيائه في التَّوحيد(١).

وما أقَرَّهُ رسولُ الله ﷺ وقالَه وعَمِلَ به أَو فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ وَسَكَتَ عَلَيه فَهُو حَقُّ (٢).

وأنَّ الْعَقْلَ مَرْكَزُ لذلك: لا أَمْرَ له ولا نَهْ ي ، ولا تَحْرِيمَ ولا تَحْليلَ ، بل تَصَرُّفُهُ المُوَافِقُ لكتابِ الله تعالى وسنَّة رسوله عَلَيْ في الفُروع ، وأمّا في الأصُول فلا مَدْخَلَ له أَصْلاً أَلْبَتَة سوى الْوُقوفِ عنده ، فَمَا أَثْبَته مُمَدْخَلَ له أَصْلاً أَلْبَتَة سوى الْوُقوفِ عنده ، فَمَا أَثْبَته ، وما شَكَتابه وعلى لِسَانِ رَسُوله عِلَيْ أَثْبَتناه ، وما نَفَاهُ نَفَيْناه ، وما سَكَت عنه سَكَتْنا عنه ، وما ذَكَره سبحانه وعالى في الكتاب العزيز وعلى لِسَان نَبيّه مُحَمّد عِلَي وَعَلَى لِسَان نَبيّه مُحَمّد عِلَي وَعَلَى لِسَان نَبيّه مُحَمّد عَلَي في الكتاب العزيز وعلى لِسَان نَبيّه مُحَمّد عَلَي الله مُخْموعاً فَإِنْ نَفَى الحقائق نافٍ جميع ذلك نَفْياً أدّى إلى تَعْطيلها ونَفْي الحقائق الشرعيّة الثابتة عن الله تعالى ورسوله عَلَيْ وَجَبَ ذِكْرُهَا وبيانها مجموعة وَمُبَيَّنَةً لِلرَّدِ عليه وعَدَم الكِتْمان الْمُتَوعَد وبيائها مجموعة وَمُبَيَّنَةً لِلرَّدِ عليه وعَدَم الكِتْمان الْمُتَوعَد وبيائها مجموعة وَمُبَيَّنَةً لِلرَّدٌ عليه وعَدَم الكِتْمان الْمُتَوعَد وبيائها مجموعة وَمُبَيَّنَةً لِلرَّدٌ عليه وعَدَم الكِتْمان الْمُتَوعَد

<sup>(</sup>١) كما في قوله تعالى: ﴿ لاَ نُفَرِّقُ بِينِ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

<sup>(</sup>Y) وهو تعريف «السنة» عند المحدّثين والأصوليين والفقهاء.

عليه بالنَّارِ، المَلْعونِ مُتَعَاطِيهَ، وما أَرْسَلَ اللهُ الرُّسُلَ، وجَعَلَ العُّلَمُ المُفْسِدَ مِنَ وَجَعَلَ العُلَمُ المُفْسِدَ مِنَ اللهُ لَيعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (١).

#### ٣ \_ فصل

الْوُجودُ الذَّاتِيُّ ثابتٌ له سبحانه، والصِّفاتُ ثابتَهٌ له سبحانه وتعالى أَبَدَاً ، وَوُجودُ الْمَخْلُوقِينَ وَصِفَاتُهُم مَنْفِيٌّ عنه سبحانه، فَهُو سُبْحانَه قَديمٌ أَزَلِيٌّ، دائمٌ سَرْمَديٌّ، والمَخْلُوقُونَ مُحْدَثُونَ دائمونَ بإدامَتِهِ، فانُونَ بإفْنَائهِ، مَبْعُوثُونَ مَنْشُورُونَ بِنَشْرِهِ، فإذا ثَبَتَ نَصًّا في الكِتَاب العَزيز والسُّنَّةِ النَّبَويَّةِ على قائِلها أفضلُ الصلاةِ والتسليم أنّه سبحانه خَلَـقَ أَدَمَ بيَدهِ (٢)، وأنَّـه قال لإبليس: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [صَ: ٧٥]، وأنَّه سبحانه قال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ ﴾ [المائدة: ٦٤] وَتُبَتَ في «الصَّحيح»(٣) في مُحَاجَّةِ آدَمَ وموسى فولُهُ له: «خَلَقَكَ اللهُ بيدهِ» وقالَ عَلَيْ حَاكِياً عن رَبِّه: «لا أَجْعَلُ صَالِحَ ذُرِّيَّتي مَنْ خَلَقْتُ بِيَدِي كمن قُلْتُ

<sup>(</sup>١) وهذا كلامٌ مُحْكَمٌ مَتينٌ فاحفَظْهُ غيرَ مأْمورٍ.

<sup>(</sup>٢) سيورد المصنفُ ـ بَعْدُ ـ الأحاديثَ في ذلك .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١/ ٤٤١) ومسلم (٢٦٥٢) عن أبي هريرة .

له: «كُن» فكان» (١٠٠ ، وقولُه عِلَيْه : «خَلَقَ اللهُ الْفِرْدُوسَ بيده، وخَلَقَ اللهُ الْفِرْدُوسَ بيده، وخَلَقَ اللهُ الْفِردُوسَ بيده، وخَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ بيده، وكَتب التوراة لِمُوسى بيده (٢٠٠٠).

وغيرُ ذلك من الأخبارِ، وَجَبَ عَلَيْنَا اعْتِقَادُ أَنَّ ذلك حَقَّ، وَحَرُمَ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ تَعالى خَاطَبَنا بما نَفْهَمُ، ولا نَفْهَمُ الْيَدَ إِلاَّ ذاتَ الكَفِّ والأصابعِ فَنُشَبِّهُهُ بِخَلْقِه فَيُفْضي إلى التَّجْسيمِ، تَبارَكَ اللهُ وتعالى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمونَ عُلُوًا أَكبَر!

أَوْ نقولُ: المُرادُ النَّعْمَتَيْنِ أو القُدْرَتَيْنِ، لأَنَّه تَعَذَّرَ حَمْلُهُ على ذلك خَوْفاً من التشبيهِ!

وهذا تَحريفُ لما فيهِ من التَّعْطيلِ، كَيْفَ والإِجماعُ على أنَّ الصفاتِ توقيفيَّةٌ، ولم يَثْبُتْ ذلك بالمُرادِ على ما تأوَّلوه وهو فِعْلُ المُعْتَزِلةِ والجهميَّةِ، أَعَاذَنا اللهُ مِن ذلكَ، فَتَعَيَّن تَنزيهُ الباري عز وجل عن التَّشبيهِ ذلكَ، فَتَعَيَّن تَنزيهُ الباري عز وجل عن التَّشبيهِ

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي في «الفردوس» (٥٣٢٩) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٣١٧) عن جابر بسند فيه ضعف.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٣١٨) والدارقطنسي في «الصفات» (رقم: ٢٨) وهو صحيح.

والتَّعطيلِ بِكَسْفِ (۱) التَّحريفِ والتَّكْييفِ والتَّمثيلِ ، والأَخْذِ بقولهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ ﴾ [الشورى: ١١] مَنَّا مِنَ اللهِ تعالى بالتَّفْهيم والتَّعْريفِ لِسُلوكِ التَّوْحيد والتَّنْزيهِ ، وكَذَا القولُ في جميع ما تَبَت مِنْ ذلكَ ، والله يَعْلَمُ المُفْسِدَ من المُصْلَح .

#### ٤ \_ فصــل

الباري عزّ وجلّ مُنزَّهُ عن أن يَجبَ عليه شَيْء ، أو يَلْزَمُهُ لازِم ، والمَخْلوقُون مُكَلَّفُون فَيَجِب عليهم الواجب ، وَيَلْزَمُهُم اللازم ، فهو سبحانه مُنزَّه عن صفات المخلوقِين ، فإذا نَطَق الكِتاب العزيز ووردت الأخبار المحلوقِين ، فإذا نَطَق الكِتاب العزيز ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السَّمْع ، والبَصَر، والعَيْن ، والوَجْه ، والعِلْم ، والقُوّة ، والقُدرة ، والعَظمة ، والمشيئة ، والإرادة ، والقُول ، والكلام ، والرضى ، والسَّخْط ، والحب ، والبَعْض ، والفَرح ، والضَّحِك : والسَّخْط ، والحب اعْتِقاد حقيقته مِنْ غَيْر تشبيه لشيء من ذلك وَجَب اعْتِقاد حقيقته مِنْ غَيْر تشبيه لشيء من ذلك بصفات المَرْبوبين المَخْلوقين ، والانْتِهاء إلى ما قاله بصفات ورسول هُ يَهِ من غير إضافة ، ولا زيادة ولا ويادة والمؤسنة ، ولا زيادة ولا ويادة والمؤسنة ، ولا زيادة

<sup>(</sup>١) أي بإبعاد هذه الأشياء وحجبها عن عقائدنا ومفاهيمنا.

عليه، ولا تَكْييفٍ، ولا تَشْبيهٍ، ولا تَحْريفٍ، ولا تَحْريفٍ، ولا تَبْديلٍ، ولا تَبْديلٍ، ولا تَغْييرٍ ولا إزالةِ لفظٍ عمّا تَعْرِفُهُ العربُ وَتَضَعّهُ عليهِ، والإمْسَاكُ عمّا سِوَى ذلك.

#### ه \_ فصـل

رُؤْيةُ الباري عزّ وجل في دار السلام واحبةُ الإيمانِ بها مِن غير اعْتِبارٍ بِوَهَم ولا تَأْويل بفهم ولا إحاطة ولا كَيْفية، إذْ تأويلُها وتأويلُ كُلِّ معنى يُضاف إلى الربوبية : تَرْكُهُ لزومُ التسليم ، وهو دينُ المُرْسَلين ، إذ التَّنزيهُ نَفْيُ التَّشْبيةِ ، لانْفِرَادِهِ سبحانه وتعالى بِوَصْفِ الوَحْدانية والفَرْدانية ، لا يُشارِكُهُ فيه أحدُ من البرية لتَعَاليهِ سبحانه عن الحُدودِ ، والْغَاياتِ ، والأَرْكانِ ، والأَعْضاءِ ، والأدوات (۱) . أ

ولا تحويهِ الجهاتُ السِّتُ كسائرِ المُبْتَدَعاتِ (٢).

<sup>(</sup>١) سبــق أن ذكــرت تعليقــاً أن منهـــجَ الكتــاب والسنــة في الصفــاتِ الإِثباتُ التفصيلي، والنفي الإِجمالي، فتذكّر!

 <sup>(</sup>٢) أخذه المصنف رحمه الله عن «العقيدة الطحاوية» وقال ابن أبي العزّ في «شرحه» (ص ٢٢١):

<sup>«</sup>هذا حقُّ باعتبار أنه لا يُحيط به شيء من مخلوقاته ، بل هو محيط بكل شيء وفوقه ، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله . . . » ثم ذكر كلاماً طويلاً يحسن مراجعته والنظر فيه .

والمِعْراجُ حَقُّ، وقد أُسْرِيَ بالنبيِّ عِلَيْهُ، وعُرِجَ بِشَخْصهِ في الْيَقَظَةِ إلى الساءِ، ثُمَّ إلى حيثُ شاءَ اللهُ من العُلى، وأكْرَمَهُ سبحانهُ بما شاء، وأوحى إليهِ ما أوحى.

وَالْعَـرْشُ وَالْكُرسِيُّ حَقُّ، وَاللهُ سبحانه وتعالى مُسْتَغْن عن الْعَرْشِ فما دُونَه، مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَاعْجَزَ خَلْقَهُ عَن الْإِحَاطَةِ. وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهيمَ خَليلاً، وكَلَّم موسَى تَكْليماً، إِيماناً وتصديقاً وتَسْليماً، إِذْ له سبحانه أَنْ يُكْرِمَ مَنْ يَشَاءُ بما يشاءً.

ورُوْيةُ الباري عزّ وجلّ في الدُّنيا في المَنامِ جَائِزَةٌ لِلأَّ نبياءِ وغيرِهم (١) وهي صحيحة ، نَقَلَ اتَّفاقَ العُلَماءِ عليه القاضي عِيَاضٌ رحمه الله ، قال: لَوْ رَآهُ الإنسانُ على صفة لا تليقُ بِجَلالهِ مِنْ صِفَاتِ اللَّاجْسامِ ، لأَنَّ ذلك الْمَرْأَى خَبَرُ ذاتِ اللهِ تعالى ، إِذْ لا يجوزُ عليه سبحانه التجسيمُ ولا اختلافُ لِلأحوالِ بخلافِ يَجوزُ عليه سبحانه التجسيمُ ولا اختلافُ لِلأحوالِ بخلافِ رُوْيَةِ النبيِّ عَيَالِهُ .

وقال ابنُ الباقِلاَّنيِّ: رُؤْيَةُ اللهِ تعالى في المنام

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل ذلك في «الوصية الكبرى» (ص ۳۸ - ٤٠) لشيخ الإسلام ابن تيمية \_ بتحقيقي .

خَوَاطرٌ في القلبِ، وهي دلالاتَّ على أُمورٍ ممَّا كان أو يكونُ كسائر المرئيَّات، واللهُ أعلمُ.

ورُوْيَةُ (')النبيِّ عَلَيْهُ ربَّه عزَّ وجلَّ في اليقظَةِ بعيني رأسهِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فيها: فَذَهَبَ جماعة مِن الفُقهاء والمُحَدِّثين والمُتَكَلِّمِين إلى مَنْعها، وهو قولُ عائشةً.

والمشهورُ عن ِ ابن مَسْعودٍ وأبي هُرَيْرِة ، قالوا: إِنْما رأى جبريلَ.

وعن ِ ابْن ِ عبّاس ِ : رأى رَبّه بعينَيْهِ ، وهو مَحْكِيٌّ عن جماعةٍ من الصّحابةِ والتابعينَ .

وقال عَطَاءُ: رآه بقُلْبهِ.

وقال أبو العالِيَة: رآه بفُؤادهِ مَرَّتَيْن.

ورُوي عن ابْن عبّاس من طُرُق أَنَّ اللهَ تعالى الْحُتَصَّ موسى بالكلام ، وإبراهيم بالخُلّة ، ومحمداً بالرُّؤْيَة .

وحُجَّتُهُ قولهُ تعالى : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَأَى الْفُوَادُ مَا رَأَى الْفُورَى ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: 1٣].

وقال الماوَرْدِيُّ: قيل: إِنَّ اللهَ قَسَّم كلاَمه ورُوْيَتهُ بين موسى ومحمدٍ، فَرَآه محمدٌ مَرَّتَيْن ِ، وكلَّم موسى مَرَّتَيْن ِ، وكلَّم موسى مَرَّتَيْن ِ.

وهذا الاختلاف عند أئمة الشَّرْع. قال القاضي عِيَاضُ رحمه الله(١):

والحقُّ الذي لا مِرَاءَ [فيه] أَنَّ رُؤْيَتَهُ تعالى في الدُّنيَا جائزةً عَقْلاً وليس في العَقْل ما يُحِيلُها، والدَّليلُ على جَوَازها في الدُّنيا سُؤالُ موسىٰ لها، ومُحالُ أَنْ يَجْهَـلَ نبيٌّ على اللهِ ما يَجوزُ وما لا يَجوزُ عليه بل لم يَسَلُ إلاّ جائزاً غَيْرَ مستحيل ، ولكنَّ وُقوعَهُ ومُشاهدتَهُ مِنَ الْغَيب الَّذي لا يَعْلَمُهُ إلا من عَلَّمَ اللهُ، فقال له: ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣] أي: لن تطيق، ولا تَحْتَمِلُ رُؤْيَتِي، ثم ضَرَبَ له مَثَلاً مَن هو أقوى من نَبيِّه موسى وأثبتُ، وهو الجَبَلُ، وَكُلُّ هذا ليس فيه ما يُحِيلُ رُؤْيَتَهُ في الدُّنيا، بل فيه جوازُها على الجُمْلَةِ، وليس في الشُّرْعِ دليلٌ قاطعٌ على اسْتِحالَتِها، ولا امْتِنَاعِها إذْ كُلُّ موجودٍ فَرُّؤْيَتُهُ جائزةٌ غيرُ مستحيلةٍ .

ولا حُجَّة لِمَن اسْتَدَلَّ على مَنْعِها بقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ السَّفَا» (١/ ٣٧٥ ـ متن).

تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴿ [الأنعام: ١٠٣] لاِخْتِلاَفِ التَّأُويلاتِ في الآبِهُ، وإذْ ليس يَقْتَضي قولُ مَنْ قال في الدُّنيا الاستحالةُ.

وقد اسْتَدَلَّ بعضُهم عليه بهذه الآيةِ نَفْسِها على جَوَازِ الرُّؤية وَعَدَم اسْتِحَالَتِها على الجُمْلَةِ ، وقد قيلَ: لا تُدْرِكُهُ الرُّفُ اللَّالِمارُ ، وإِنّما يُدْرِكُهُ اللَّالِمارُ ، وإِنّما يُدْرِكُهُ المُبْصِرونَ .

وكُلُّ هذه التَّـأُويلاتِ لا تَقْتضي مَنْـعَـ الـرؤية ولا اسْتِحَالَتَها.

ومَنَعَ بعضُهُم الرُّؤْيَةَ في الدُّئيا، وقال مَنْ نَظَرَ إليه سبحانه مات! وعَلَّلَ بعضُهم امْتِنَاعَهَا لِضَعْفِ تَرْكيبِ أَهْلِ الدُّنْيا وَقُواهُم، وكَوْنِها مُتَغَيِّرةً غَرَضاً لِلآفاتِ والفناءِ، فلم تَكُنْ لهم قُوَّةٌ على الرُّؤْيَةِ.

وفي الآخِرَةِ ليسوا كذلك، فإن قُواهُـم ثَابِنـةٌ بَاقِيةٌ، وكذلك أنوارُ قُلوبهم، وأَبصارُهُمْ قِويَّةٌ على الرُّؤْيَة.

وقد نُقِلَ نحوُ هذا عن الإمام مالكِ بن أَنس رحمه اللهُ، قال: لم يُر في اللهُ لأنّه باق ، ولا يُرى الْبَاقي بالفاني، فإذا كانَ في الآخِرَةِ رُزِقوا أَبْصَاراً باقيةً فَرُؤي الْباقي بالباقي .

وقال القاضي عِياض رجمه الله: وهذا كلام حسن مليح ، وليس فيه دليل على الاستحالة إلا مِنْ حَيْثُ مَليح ، وليس فيه دليل على الاستحالة إلا مِنْ عَبَادُه وأَقْدَرَه وعف القُدرة ، فإذا قوى الله مَنْ يَشاء مِنْ عِبَادُه وأَقْدَرة على حَمْل أَعْباء الرُّؤْيَة لم يَمْتَنِع في حَقِّه ، وَقَد عُرِف على حَمْل أَعْباء الرُّؤْية لم يَمْتَنِع في حَقِّه ، وَقَد عُرِف مِنْ قُوّة بَصَر موسى ومحمّد صلى الله عليهما ونُفوذ مِنْ قُوّة بَصَر موسى ومحمّد صلى الله عليهما ونُفوذ إدْراكِهما بقوة إلهية مُنِحَاها لإدْراكِ ما أَدْركاه ورُؤْية ما رَأَياه ، والله أَعْلم .

وبالجُمْلَةِ: ليس في الآياتِ نَصُّ بِالْمَنْعِ، وقولُ مَنْ قالَ: رآهُ بعينَيْهِ إِنَّمَا بَنَاهُ على اعْتِقَادهِ باجْتِهَادهِ، ولم يُسْنِده إلى النبيِّ عَيَالَةً (١).

والأحاديثُ مُضْطَرِبةٌ في المعنى لِتَعَارُضِها، وفي الإسْنادِ لِضَعْفِها، والتَّأُويلُ ليس قاطِعاً بِشَيْءٍ، وحديثُ الإِسْنادِ لِضَعْفِها، والتَّأُويلُ ليس قاطِعاً بِشَيْءٍ، وحديثُ أبي ذَرِّ رضي اللهُ عنه في «صحيح مسلم» لمّا سأله عنها: قال: «رَأَيْتُ نُوراً» 'ورُوِي: «نُورُ أَنِّي أُراهُ» ''، ورُوِي: «نُورُ أَنِّي أُراهُ» ''، فقد أَخْبَر أَنّه لم يَرَهُ، وإِنّما رَأًى نُوراً أَوْ كيف أَراه مع فقد أخْبَر أنّه لم يَرَهُ، وإِنّما رَأًى نُوراً أَوْ كيف أَراه مع حجاب النُّور المُغْشى لِلْبَصر ''؟

<sup>(</sup>١) وهذا تفصيلٌ لطيفٌ، تأتلف فيه الأقوال ولا تختلف، فتأمَّلُهُ. .

<sup>(</sup>۲) برقيم (۱۷۸) (۲۹۲).

<sup>(</sup>۳) وهی فیه برقم (۱۷۸) (۲۹۱).

<sup>(</sup>٤) قارن بـ «لوامع الأنوار البهية» (٢/ ٢٥٤ ـ ٢٥٥) للسفاريني.

وهذا مِثْلُ قوله عَلَيْ في الحديث الآخر: «حِجَابُهُ النُّورُ»، وفي الحديث الآخر: «لَمْ أَرَهُ بِعَيني، ولكِنْ رأيتُه بِعَيني، ولكِنْ رأيتُه بِقَلْبي مَرَّتَيْن» (۱) وتلا ﴿ ثُمَ دَنَا فَتَدلَى ﴾ [النجم: ٨].

والله قادِرُ على خَلْقِ الإِدْراكِ الذي في البَصَرِ كَيْفَ شَاءَ، لا إِلَّهُ غَيْرُهُ. فإنْ وَرَدَ حديثُ بِنَصِّ في الْبَابِ اعْتُقِدَ، وَوَجَبَ الْمَصِيرُ إليهِ إذْ لا اسْتِحَالَةَ فِيهِ، ولا مَانِعَ قطعيَّ يَرُدُّهُ، والله المُوفِّقُ.

وَرُؤْيَةُ المؤمنينَ رَبَّهُم يومَ القِيَام قِ بَأْبُصَارِهم، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَرَوْنَ الْقَمَر ليلةَ البَدْرِ، لا يُضَارَّونَ في وَيَنْظُرونَ إِلَيْهِ كَمَا يَرَوْنَ الْقَمَر ليلةَ البَدْرِ، لا يُضَارَّونَ في في رُؤيَتهِ، ولا يُضامُونَ: حقُّ، على مَا ثَبَتَ في الحَديث الصَّحيح (٢) عن رَسولِ الله عَلَيْ .

والتَّشْبيهُ وَقَعَ في هذا الحديثِ لِلرُّؤْيَةِ بالرُّؤْيَةِ اللَّوُوْيَةِ اللَّوُوْيَةِ لاَ لِلْمَرْئِي بِالْمَرْئِي، إِذِ اللهُ لا يُشْبِهُهُ شَيْءً.

والكُفَّارُ عن رُؤْيَتهِ سبحانه وتعالى مَحْجوبونَ .

<sup>(</sup>۱) هذا هنأ بالمعنى ، وإنما الوارد عن ابن عباس من قوله: «رأى محمد ربه تبارك وتعالى مرّتين» أخرجه الترمذي (۲/ ۲۲۳) وابن خزيمة (۱۳۰) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) الذي رواه البخاري (٤/ ٤٦١) ومسلم (١/ ١١٢) عن أبي هريرة .

فإنْ قِيلَ: فَقَدْ تُبَتَ في «الصَّحيح» (١) عن النبيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّه، ليس بَيْنَه وَ بَيْنَهُ تُرْجُمُانٌ»، وهذا عامٌ في الكُفَّارِ والمُسلمين، إذ الظَّاهِرُ مِنْهُ رُؤْيَتِهم له سبحانه مَعَ الغَضَب!

قلنا: لا يلزمُ الكلامُ الرؤية، وغَضَبُهُ سبحانه عليهم حِجَابُهُ عَنْهُم، واللهُ أعلمُ.

#### ٦ ـ فصــل

أَحْكَامُ المُعْتَفَدَاتِ في صِفَاتِهِ سُبْحَانِه قَطْعَيَّةٌ ، لا يُتَصَوَّرُ الاختلافُ فيها ، فما ثَبَتَ منها في الكِتَابِ العَزيزِ والأَحاديثِ الصَّحيحةِ وَجَبَ الإِيمانُ به ولا نقولُ: إنّه يجبُ الجمعُ بين المُخْتَلِف منها ظَاهِراً كما يَجِبُ الجمعُ بين المُخْتَلِف منها ظَاهِراً كما يَجِبُ الجمعُ بين المُخْتَلِف من الأَحاديثِ في الأحكامِ الفرعيَّةِ ، لِمَا يَلْزَمُ مِنَ الكُفْرِ في الأَولِ دونَ الثاني ، بل الاجتهادُ في يَلْزَمُ مِنَ الكُفْرِ في الأَولِ دونَ الثاني ، بل الاجتهادُ في ذلك وتَاليفُ الأَدلّةِ الفَرعيّةِ مُثَابٌ على الخَطَأ فيه بخلافِ الخَطَأ في الأُصولِ فإنّه كَفَرُ ، وَلِمَا يَلْزَمُ مِن قياسِ الغَائِبِ على الشَّاهدِ ، وهُو ضَعيفُ في الفُروع ِ ، باطِلُ أَلْ في الأُصول (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣/ ٢٥٤) ومسلم (١٠١٩) عن عديّ بن حاتم.

<sup>(</sup>٢) وهذا ليس على إطلاقه كما فصَّله شيخُنا الألباني في مقدمة «رفع=

إذا عَرَفْتَ هذا حَصَلَ لك الشِّفا وَخَلَصْتَ مِن الشَّفااتِ، واتَّصَلْتَ بالمَقَاماتِ الشَّفااتِ، وسَلِمْتَ من الأفاتِ، واتَّصَلْتَ بالمَقَاماتِ العَالِيَات، ونَزَّلْتَ الأُمورَ مَنازِلَهَا وَفَرَّقْتَ بين الرُّبوبيَّةِ والْعُبوديَّةِ، والوحْدانيَّة خاصَّة به والْعُبوديَّة، والمَشْنويَّة خاصَّة بنا في كُلِّ شَيْءٍ، والْمَشْنويَّة خاصَّة بنا في كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ في كُلِّ شَيْءٍ، والْمَشْنويَّة خاصَّة بنا في كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ قَدَّمَ الْمَثْنويَّة على الوحدانيةِ أو شَبَّهَها بها فَقَدْ ضَلَّ وتَعِبَ وَأَتْعَبَ وَكُلَّ .

فَالْحُمْدُ للهِ الذي هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ.

## ٧ ـ فصــل

والْقُرآنُ كَلاَمُ اللهِ، وكِتَابُهُ، وخطابُهُ، وَوَخْيهُ، وَتَنْزِيلُهُ، غيرُ مَخْلُوقٍ ، مَنْ قالَ بِخَلْقِه فَقَدْ كَفَرَ، إِذْ هو مِنْ قَالَ بِخَلْقِه فَقَدْ كَفَرَ، إِذْ هو صِفَةٌ مِنْ صِفَاتهِ، وهي قديمةٌ، وَهُو الّذي نَزَلَ به جبريلُ عَلَى عَرْبيًا لِقَوم يَعْلَمونَ بَشيراً ونَذيراً كَمَا قالَ عزّ وجلّ : ﴿ نَزَلَ بهِ الرُّوحُ الأمين عَلَى قَلْبِك لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبين ﴾ [الشعراء: ١٩٣] وهُو الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبين ﴾ [الشعراء: ١٩٣] وهُو

الأستار...» للصنعاني، وكذا فيما ذكرنا في خاتمة (عقيدتنا قبل الخلاف...» فلينظرا!

<sup>(</sup>١) الهلاك.

الّذي بَلَّغه رسولُ اللهِ عَلَيْ أُمَّتَهُ كما أُمِرَ بهِ في قَوْلهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعَ مَا أُنْرِلَ إِلَيْكِ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧] فكانَ الّذي بَلَّغهم كلامَ اللهِ.

وفيه قال النبيُّ عَلِيُّ : «أَتَمْنعوني أَنْ أَبَلَغَ كَلام رَبِّي » (١)؟

وهو الذي تَوعَدَ الله سبحانه مَنْ قَالَ بأنَّه قولُ البشرِ أَنْ يُصْلِيَهُ سَقَر في قَوْلهِ تعالى إِخْباراً عَنْ قَوْلِ الْوَليد بن يُصْلِيهُ سَقَر في قَوْلهِ تعالى إِخْباراً عَنْ قَوْل الْوَليد بن المُغيرة (٢): ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْمُغيرة سَأَصْلِيهُ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾ [المدثر: ٢٤] البُشر سَأُصْلِيهُ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾ [المدثر: ٢٤] الآيات.

وَهُوَ الّذي تَحْفَظُهُ الصُّدورُ وَتَثْلُوهُ الأَّلْسُنُ، وَيُكْتَبُ في المَصَاحِفِ كَيْفَ مَا تَصَرَّفَ بِقَراءَتِه قارِىءٌ، ولَفَظَ لافِظٌ، وَحَفِظَ حافِظٌ، وحَيْثُ تُلِيَ، وفي أَيٍّ موضعٍ تُلِيَ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۷۳۶) والترمذي (۲۹۲۰) وأحمد (۳۹۰/۳۹) والبخاري في والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۸٦ و ۲۰۰٥) والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۲/ ۱۷۵) وابن ماجه (۲۰۱) عن جابر، وسنده صحيح.

ولفظه عندهم: «ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشاً قد منعوني أن أَبَلِّغ كلام ربي».

<sup>(</sup>٢) انظر «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ١٥٢) للوادعي.

أو كُتِبَ، في مصاحِف لِلإِسْلام، وألْوَاحِ صِبْيَانِهِم وَغِيرِها: كَلاَمُ، هو الْقُرآنُ الّذي نقول: إنه غَيْرُ مخلوق، فَمَنْ زَعَمَ أَنّه مخلوقٌ فهو كافِرُ باللهِ الْعَظيم، وَيَجِبُ أَنْ يَعْتَقِد حميعَ ذلك، وأنّه كلامُ اللهِ، منه بَدَأ بلا كَيْفيَةٍ قَولاً، وأنْزَلَهُ على نَبِيّهِ وَحْيَاً، وصَدَّقَهُ المُؤْمِنونَ على قُولاً، وأنْزَلَهُ على نَبِيّهِ وَحْياً، وصَدَّقَهُ المُؤْمِنونَ على ذلك حَقًا، وأيقنوا أنّه كلامُ تعالى بالحقيقة، وليسَ بمَخْلُوق كَكَلام البريّة، فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أنّه كلامُ اللهُ يَعلَى وَعَابَهُ وأَوْعَدَهُ، حَيْثُ الْبَشِرِ فقد كَفَرَ، وقد ذَمّه الله تعالى وَعَابَهُ وأَوْعَدَهُ، حَيْثُ قال: إنْ هذا قال: في سَقَرَ لِمَنْ قَالَ: إنْ هذا إلاَّ قَوْلُ الْبَشَر، ولا يُشْبِهُهُ قُولُ خَالِق الْبَشَر، ولا يُشْبِهُهُ قُولُ الْبَشر.

وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بِمِعنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ (١) فَقَدْ كَفَرَ، فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، وَعَنْ مِثْلَ قَوْلِ الْكُفَّادِ انْزَجَر، وَعَنْ مِثْلُ قَوْلِ الْكُفَّادِ انْزَجَر، وَعَلْ مِثْلُ قَوْلِ الْكُفَّادِ انْزَجَر، وَعَلِمَ أَنَّ اللهَ تعالى في صِفَاتهِ ليسَ كَالْبَشَر.

قُلْتُ: وَنَبَغَتْ طَائفةٌ فَتَكَلَّمَتْ في كيفيّةِ كلامِ اللهِ! وَهَلْ هُوَ بحرفٍ وَصَوْتٍ كما نتكلَّم به؟ وَكُلُّ هذا بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ يَلْزَمُ منه الحُكْمُ في صِفَاتِ اللهِ تعالى بالْقِيَاسِ، وقَيَاسِ يَلْزَمُ منه الحُكْمُ في صِفَاتِ اللهِ تعالى بالْقِيَاسِ، وقَيَاسِ

<sup>(</sup>١) أي بمشابهة كيفية الصفة ، لا مجرّد مشابهة الاسم .

الْغَائبِ على الشَّاهِدِ! وَهُما باطِلاَنِ ١١٠ واللهُ أَعْلَمُ.

قال الإِمَامُ أبو بَكْرٍ مُحمّد بنُ إسحاق بنْ خُزَيْمَة: نَقُولُ: إِنَّ الْقُرآنَ كَلامُ اللهِ، غيرُ مخلوق، فمن قال: إِنَّهُ مخلوق، فَهُو كَافِرُ باللهِ الْعَظيم، لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، ولا يُعَادُ إِنْ مَرِضَ، ولا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ إِنْ ماتَ، ولا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ إِنْ ماتَ، ولا يُدْفَنُ في مَقَابِرِ المُسْلِمين، وَيُسْتَتَابُ: فَإِنْ تَابَ وَإِلا ضُرِبَ عُنُقُهُ.

وأَمَّا اللَّفْظُ بِالقُرآنِ ، فقالَ الإِمامُ الإِسْماعيليُّ رحمه الله : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفُظَهُ بِالقُرْآنِ مخلوقٌ يُريد به القُرآنَ فقد قال بِخَلْق الْقُرْآنِ .

وقال ابْنُ مَهْدي الطَّبري مَنْ قال: إنَّ الْقُرآنَ بلفظي

<sup>(</sup>١) هذا صوابٌ لو لم يثبت نصٌّ في إثبات الحرف، ونصٌّ في إثبات الصوت، وقد ورد:

أمًا الحرف ففي قوله ﷺ : «لا أقول ﴿ آلَم ﴾ حرفٌ، ولكنْ ألِفٌ حرفٌ، ولام حرفٌ، وميم حرفٌ.

وأمًا الصوت ففي قوله ﷺ : ﴿فَيُنادي يومَ القيامة بصوت يسمعه مَن بَعُدَ كمن قَرُبَ.

قلتُ: وهما صحيحان بحمد الله ، وقد خرَّجتُهما في رسالـ «نصيحـ الإخوان في إثبات صفات خالق الأكوان» (ص ٥٥ ـ ٥٦) لابن شيخ الحزَّامين ـ طبع المكتبة الإسلامية .

مخلوقٌ ، أو لَفْظي به مَخلوقٌ ، فهو جَاهِـلٌ صالٌ كافِـرٌ باللهِ الْعَظيم .

وقال إسْحاقُ بْنُ راهَوَيْهِ لَمَّا سُئِلَ عَنِ اللفظِ بالقُرآنِ؟ قال: لا يَنْبَغي أَنْ يُناظَرَ في هذا، الْقُرآنُ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ.

وقال أبو حَعْفرٍ مُحَمَّدُ بنُ حرير الطَّبريُّ رحمه الله (۱):

أمَّا القولُ في أَلْفاظِ الْعِبَادِ بالْقُرْآنِ فلا أَثَرَ فيه نُقِلَ عن صحابي ولا تابعي إلاَّ عَمَّنْ في قولَهِ الْغَنَاءُ والشِّفَاءُ وفي اتِّباعِهِ الرُّشُدُ والْهُدى، ومَنْ يَقومُ قولُهُ مقامَ الأئمةِ الأُولى: أي عَبْد الله أحمد بن حَنْبل رحمه الله فإنَّ أبا الأُولى: أي عَبْد الله أحمد بن حَنْبل رحمه الله فإنَّ أبا إسماعيل التِّرمِذيَّ، حَدَّثني قال: سَمِعْتُ أبا عَبدِالله أحْمَد بن حَنْبل رحمه الله فإنَّ أبا السَّماعيل التِّرمِذيَّ، حَدَّثني قال: اللَّهْظِيَّةُ جَهْميَّةُ ، لِقول الله تعالى:

. ﴿ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٦]، فَمِمَّنْ يَسْمَعُ؟

قال: ثم سمعتُ جماعةً مِنْ أَصْحابنا ـ لا أَحْفَظُ أَسْماءَهم ـ يذْكُرونَ عنه أنّه كان يقولُ: من قال: لَفْظي

<sup>(</sup>١) في «صريح السنة» (٢٥، ٢٦).

بِالْقُرآنِ مخلوقٌ، فهو جَهْمِيٌّ، ومن قال: غَيْرُ مَخْلوقٍ، فهو مُبْتَدِعٌ.

قال محمد بن جَرير: ولا قَوْلَ في ذلِك عِنْدُنا يَجُوزُ أَن نقوله (غَيْرُ قولهِ) (١) إِذْ لم يَكُنْ لنا فيهِ إِمَامٌ نأْتَـمُّ بهِ سواه، وفيه الْكِفَايةُ والْمَقْنَعُ (١) وَهُـوَ الإِمامُ المُتَّبَع، رَحمةُ اللهِ ورضوائهُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من مطبوعة «صريح السنة» فيستدرك عليه.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «صريح السنة» إلى: المنع!

<sup>(</sup>٣) في «عقيدة السلف» (ص ١٢).

به أنَّ السَّلَفَ الصَّالحين مِنَ الصَّحَابةِ والتَّابِعينَ وأَتْباعِ التَّابِعِينَ لَمْ يَتَكَلَّمُوا في بَابِ اللَّفْظِ، ولم يُحْوِجْهُمُ الحالُ إلَيْهِ، وإنَّما حَدَث هذا من أَهْلِ التَّعمُّقِ وذَوي الحُمْقِ النَّهِ، وإنَّما حَدَث هذا من أَهْلِ التَّعمُّقِ وذَوي الحُمْقِ اللَّذِينِ أَتَوْا بالمُحْدَثاتِ وعَتَوْا (١) عمّا نُهُوا عَنْهُ من الضَّلالاتِ، وخاصُوا في مِثْلِ هذا الْكلام الَّذِي لَمْ يَخُصُ فيه السَّلَفُ مِنْ عُلماءِ الإسلام، فقالَ أَحْمَدُ: يَخُصُ فيه السَّلَفُ مِنْ عُلماءِ الإسلام، فقالَ أَحْمَدُ: هذا الْقَوْلُ في نَفسِهِ بِدْعة ، وَمِنْ حَقِّ المُتَسَنِّنِ أَنْ يَدَعَهُ ، وكُلُّ بِدْعةٍ ضَلالةً ، ويَقْتَصِرَ على ما قالَه السَّلَفُ مِنْ الأَتْمَةِ المَّتَسَفِّ المُتَسَفِّ المَّالِقُ عَيْرُ مخلوق .

وَقَدْ حَكَىٰ البَيْهَقِيُّ (٢) عن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ نَحْوَ هذا الْكَلام بِإِسْنَادٍ إِلَيْه، وإِنَّمَا تَرَكَ الْكَلامَ فيهِ وَرَعاً.

قال: والسَّلَفُ والخَلَفُ مِن أَهْلِ الْحَديثِ طَريقانِ: أَحَدُها: التَّفْصيلُ بين التَّالَى والْمَتْلُوِّ.

ومِنْهُم مَنْ أَحَبَّ تَرْكَ الْكَلامِ فيه مَعَ إِنْكَارِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنّه: «لَفْظي بِالْقُرآنِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ».

قال الْبَيْهَقيُّ: لا أَقُول: الْقُرآنُ خَالِقٌ ولا مَخْلُوقٌ،

<sup>(</sup>١) أثبتها محقق «عقيدة السلف» (ص ١٣) خلافاً للمخطوطة التي اعتمدها: وبحثوا!!

<sup>(</sup>٢) في «الاعتقاد» (ص ١١٠) له.

ولكنّه كلامُ اللهِ عزّ وجلّ، لَيْسَ مِنهُ ببائن . هذا هو مَذْهبُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ أَصْحابِ الحديثِ أَنَّ الْقُرآنَ كلامُ اللهِ عزّ وجلّ، وهو صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتهِ، الْقُرآنَ كلامُ اللهِ عزّ وجلّ، وهو صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتهِ، لَيْسَتْ ببَائنَةٍ مِنْهُ، وإذا كانَ هذا أَصْلَ مَذْهَبِهمْ في الْقُرآنِ، فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ عليهم خلافُ ما ذَكَرْنَا في تِلاوَتِنا وَحِفْظِنَا، إلاَّ أَنَّهُمْ في ذلك على طريقَيْن : وَذِكَرَهُما كَمَا حَكَيْناه.

قال عبدُاللهِ بنُ المُبَارَك رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ كَفَرَ بحَرفٍ مِنَ الْقُرِ بَحَرفٍ مِنَ الْقُرآنِ وَمَنْ قال لا أُومِنُ بِهِذَا الْكَلامِ فَقَدْ كَفَرَ .

وهذا مُتَّفَقُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لا خِلافَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسلمينَ فيه (١٠). الْمُسلمينَ فيه (١٠).

قال الْقَاضي عِياضٌ رُحِمهُ الله: وَاعْلَمْ أَنَّ مَن اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ، أَو المُصْحَفِ، أَوْ بِشَيءٍ مِنْهُ، أَوْ سَبَّهُما، أَوْ بَشَيءٍ مِنْهُ، أَوْ سَبَّهُما، أَوْ جَحَدَهُ، أَوْ شَيْئًا مِنْه، أَوْ آيَةً، أَوْ كَذَّبَ بِهِ، أَوْ نَفَبَىٰ مَا صُرِّحُ بِهِ فَيهِ أَوْ نَبَتُهُ على عِلْمٍ مِنْهُ (٢)، أَوْ كَذَّبَ بِشَيءٍ مِمَّا صُرِّحُ بِهِ فَيهِ أَوْ خَبر أَوْ شَكً في شَيْءٍ مِنْ ذلك فهو كافِر عِنْدَ مِنْ ذلك فهو كافِر عِنْدَ

<sup>(</sup>١) انظر (عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص ١٥).

<sup>(</sup>٢) وهذا قُيْدٌ مُهِمٍّ.

أَهْلِ الْعِلْمِ بِإِجْماعٍ، وَقَدْ قالَ ﷺ : «الْمِراءُ في الْقُرآنِ كُفْرٌ» (١) ، وَالْمِرَاءُ يكونُ بمعنى الشَّكُ ويكونُ بمعنى الشَّكُ ويكونُ بمعنى الجِدَالِ بالباطلِ .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما عن النبيِّ ﷺ قَالَ:

«مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرآنِ مِنَ الْمُسْلِمينَ فَقَد حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ» (٢).

وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَكُتُبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقدْ أَجْمَعَ الْمُسْلَمُونَ أَنَّ الْمَثْلُوَّ فِي جَمِيعِ الأَقْطَارِ الْمَثْلُوَّ فِي جَمِيعِ الأَقْطَارِ الْمَكْتُوبَ فِي المُصْحَفِ بِأَيْدِي الْمُسْلَمِينَ مِمَّا جَمَعَهُ اللَّمَكْتُوبَ فِي المُصْحَفِ بِأَيْدِي الْمُسْلَمِينَ ﴾ إلى آخِرِ الدَّفَتَانِ مِنْ أَوَّلِ ﴿ الْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ إلى آخِرِ الدَّفَةُ الْمَنزَّ لُ فَلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ أنّه كلامُ اللهِ ، وَوَحْيُهُ الْمَنزَّ لُ

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (٤٤٣٥) والحاكم (٢/ ٢٢٣) والطبراني في «المعجم الصغير» (رقم: ٤٩٦) و ٤٧٠) عن أبي هريرة، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٥٣٩) وابن عدي (٢/ ٧٩٣) عن ابن عباس، وفي سنده حفص بن عمر العدني الفرخ.

<sup>(</sup>فائدة): وقع في المطبوع من ابن ماجه بحاشية السندي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي تصحيفان في اسمه:

على نبيه مُحَمَّد إلى الله وأنَّ جَمَيعَ ما فيهِ حَقُّ وَأَنَّ مَنْ عَلَى نَقَصَ مِنْهُ حَرفاً قاصِداً لِذلكَ أو بَدَّلَهُ بِحَرْف آخَرَ مكانَه، أَوْ زَادَ فيهِ حَرْفاً مِمَّا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيهِ الْمُصْحَفُ الَّذي وَقَعَ عليه الأَمْصُونَ الْقُرآنِ عامِداً عليه الإجْماعُ، وأُجْمِعَ على أنَّه لَيْسَ مِنَ الْقُرآنِ عامِداً لِكُلِّ هذا أَنَّه كافِرُ.

وَلِهذا رأى مالكُ رحمه الله قَتْلَ مَـنْ سَـبُ عائشَة رضي الله عنها بالفِرْيَةِ، لأَنّه خالَفَ الْقُرآنَ، وَمَنْ خالَفَهُ قُتِلَ أَى: لأنّه كَذّب بما فيه.

قال القاضي عِيَاضُ : وَقَعَ الإِجْماعُ على تَكْفِيرِ مَنْ دافع نَصَّ الْكِتَابِ، أو خَصَّ حَدَيثاً مُجْمَعاً على نَقْلُه، مَقْطوعاً بهِ، مُجْمَعاً على حَمْلِهِ على ظَاهِرِهِ.

وقال ابْنُ القاسم: مَنْ قال: إنّ الله لم يُكَلِّم موسَى تَكْليماً يُقْتَل.

وقاله عَبْدُ الرَّحمٰن بن مَهْدي.

وقال محمد بن سَحْنون فِيمَنْ قال: المُعَوِّذَتان لَيْسَتا مِنْ كِتَابِ اللهِ يُضْرَبُ عَنْقُهُ إِلاَّ أَنْ يتوبَ، وكذَلكَ كُلُّ مَنْ كَتَابِ اللهِ يُضْرَبُ عَنْقُهُ إِلاَّ أَنْ يتوبَ، وكذَلكَ كُلُّ مَنْ كَذَّبَ بحَرْفٍ منه.

<sup>=</sup> ١ ـ العدني، تصحف إلى: العربيّ! ٢ ـ الفرخ، تصحف إلى: القرح!

قال: وكذلك إنْ شَهدَ شاهِدُ على مَنْ قال: إِنَّ اللهَ لم يُكَلِّمْ موسى تَكْليماً، وَشَهدَ آخَرُ عليهِ أنّه قال: ما اتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَليلاً، لأنَّهما اجْتَمعا على أنّه كذبَ النبيَّ عِيْمَ.

وقال أبو عُثمانَ بن الحَـدّاد: جَمِيعُ مَنْ يَنْتَحِلُ التَّوحِيدَ مُتَّفِقونَ على أَنَّ الْجَحْدَ لِحَرْفٍ مِنَ التَّنْزيل كُفْرٌ.

قُلْتُ: وَمَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ منه كَفَر بِهِ كُلّهِ، وَبِهِ قال ابْنُ مسعودٍ، وأصْبَعُ بنُ الْفَرَجِ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ، وليس هذا مُخْتَصَّا بِالقُرآنِ، بل كُلُّ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لأَنَّ الكُفْرَ بِاللهِ، لأَنَّ الكُفْرَ بِاللهِ، لأَنَّ الكُفْرَ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْفَسْتِ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ. واللهُ أَعْلَمُ. واللهُ أَعْلَمُ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) إذ هو الجحود والإِتكار.

 <sup>(</sup>٢) وهذه فائدة عزيزة تنادي بالنُّبور على الجماعة المبتدعة المسمّاة عند
 أصحابها «جماعة المسلمين» وهي بحق «الهجرة والتكفير»، فهذه=

قال الْقَابِسِيُّ حين [سئل عَمَّنْ] خاصَمَ يهودياً فَحَلَفَ له بِالتَّوْراةِ، وَشَهِدَ عليه له بِالتَّوْراةِ، وَشَهِدَ عليه بذلكَ شاهِدٌ، ثُمَّ شَهِدَ آخَرُ أَنَّه [سَأَلَهُ] عَن ِ الْقَضِيّةِ؟ فقال: إِنّما لَعَنْتُ تَوْراةَ الْيَهود!!

فقال أبو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ: الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ لا يُوْجِبُ الْقَتْلَ، والثَّاني عَلَّقَ الْقَتْلَ بِصِيغَةٍ تَحْتَمِلُ التَّأُويلَ، إِذْ لَعَلَّهُ لا يرى اليهود مُتَمَسِّكينَ بِشَنِيءٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِتَبْدِيلهِمْ، وَتَحْريضِهِمْ، وَلَو اتَّفَقَ الشَّاهِدانِ على لَعْنِ التَّوراةِ مُجَرَّداً لَضَاقَ التَّاويلُ.

قال الْقاضي عِيَاضُ رَحَمهُ اللهُ: وَقَدِ اتَّفَقَ فُقَهاءُ بَعْدادَ على اسْتِتَابَةِ ابْنِ شَنبوذٍ (١) الْمُقْرى ﴿ أَحَدِ أَتْمَةَ المُقرِئينَ المُتَصَدِّرَين بها مَعَ ابْنِ مُجاهدٍ لِقَراءتهِ وَإِقْرائهِ بِشَواذً مِنْ المُصْحَفِ وَعَقَدوا عليه مِنْ الحُروفِ مِمّا لَيْسَ في المُصْحَفِ وَعَقدوا عليه بالرُّجوع عَنْهُ والتَّوْبةِ مِنْهُ سِجِلاً أَشْهَدَ فيهِ على نَفْسهِ بالرُّجوع عَنْهُ والتَّوْبةِ مِنْهُ سِجِلاً أَشْهَدَ فيهِ على نَفْسهِ

الكلمات الوجيزة من المصنف رحمه الله تهدم أساس مذهبهم،
 ورأس عقائدهم.

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل قصته في «معرفة القراء الكبار» (۱/ ۲۷۸) و «المنتظم» (۲/ ۳۰۸) و «وفيات الأعيان» (٤/ ٣٠٠)، وفي بعضها نُسخة المحضر الذي استتيب فيه!

في مَجْلسِ الْـوَزِيرِ أَبِي عَليِّ بْـن ِ مُقْلَـةَ سَنَـة ثلاثٍ وَعِشْرِين وثلاث مِئة.

قال: وَأَفْتَىٰ أَبُو مَحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ بِالأَدَبِ فِيمَنْ قالَ لِصَبِيِّ: لَعَنَ اللهُ مُعَلِّمَكَ وَمَا عَلَّمَكَ ، وقال: أردتُ سُوء الأَدَبِ وَلَمْ أُرِدِ الْقُرآنَ ، قال أبو محمد: وَأَمَّا مَنْ لَعَنَ المُصْحَفَ فَإِنَّه يُقْتَلُ.

هذا آخِرُ كَلاَمِهِ.

وَعِنْدَ الإِمامِ أَبِي حَنِيفة رحمه الله أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَ قَوْلاً لَزِمَ منه انْتِقَاصُ بِالدِّينِ ، أَو اسْتَهانَةٌ بهِ ، أَوْ بما هو مُضَافُ إلى اللهِ تعالى ورَسُولهِ ﷺ ، فإنه يَكْفُرُ ، حَتَّى لو قال لِلْمَسْجِدِ: مُسَيْجِدٌ ، وَلِلْفَقيهِ فُقَيِّهُ ، أو اسْتَهَانَ بِالْعِلْمِ أَوْ بِالصَّالِحِينَ أَوْ اسْتَهَانَ أَوْ اسْتَهَانَ أَوْ اسْتَهَانَ أَوْ اسْتَهَانَ أَوْ اسْتَهَا فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

وَينْبَغي اسْتِنْقَاصُ المُحَرِّفينَ مِنَ العُلَمَاءِ، والمُغَيِّرينَ الْعِلْمَ، وَالمُذِلِّين له، وَالْبَائِعينَ له بِثَمَن بِخُس مِنْ عَرَض الدُّنيا وَشَهَوَاتِها.

وَمُقْتَضَىٰ الكتابِ الْعَـزيزِ والسُّنَّةِ النبويَّةِ تَكْفيرُهُـمْ

سَوَاءٌ كَانُوا مُتَأَوِّلَين أَوْ مُتَعَمِّدينَ وَلَا يُكَفَّرُ مُنْتَقِصُهُمْ، وَلاَ يُكَفَّرُ مُنْتَقِصُهُمْ، وَلاَ يُفَسَّقُ، بَلُ هُو مُثَابٌ عَلَيْهِ خُصوصاً إِذَا قَصَدَ التَّنْفِيرَ عَمَّا فَيُعَمَّمُ عَلَيْهِ، وَاللهُ تَعالَى هُمْ عَلَيْهِ، وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.

[تَمَّ الْكِتَابُ بِحَمْدِ اللهِ](١)

رَفْعُ بعب (لرَّحِلِ (النَّجَّرِي (سِلنَمَ (النِّرِمُ (الِفِرُووَ رَبِّ

<sup>(</sup>١) قَالَ مُقَيِّد هذه التعليقات عفا الله عنه:

تَمَّ الفراغ ـ بحمد الله ـ من التعليق والتخريج، والضبط والتحقيق في مجالس من غُرَّةِ شهر ذي القعدة، سنة سبع وأربع مئة وألف، من هجرة . صاحب العزّ والشرف، ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين.

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْنِ (النَّجْنِي (سِلنَمُ (النِّرُمُ (الِفِرُوفِي بِسَ رَفَّعُ مجر (ارَجِي (الْبَجَلَي يُّ (اِسِكْتُمَ (الْبَرْرُ (الِفِرُووكِرِيتِ (اُسِكِتُمَ (الْبَرْرُ (الِفِرُووكِرِيتِ

للاجتقاو